

الأمراء وحتود الدولة الإسلامية

فضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمہ اللہ

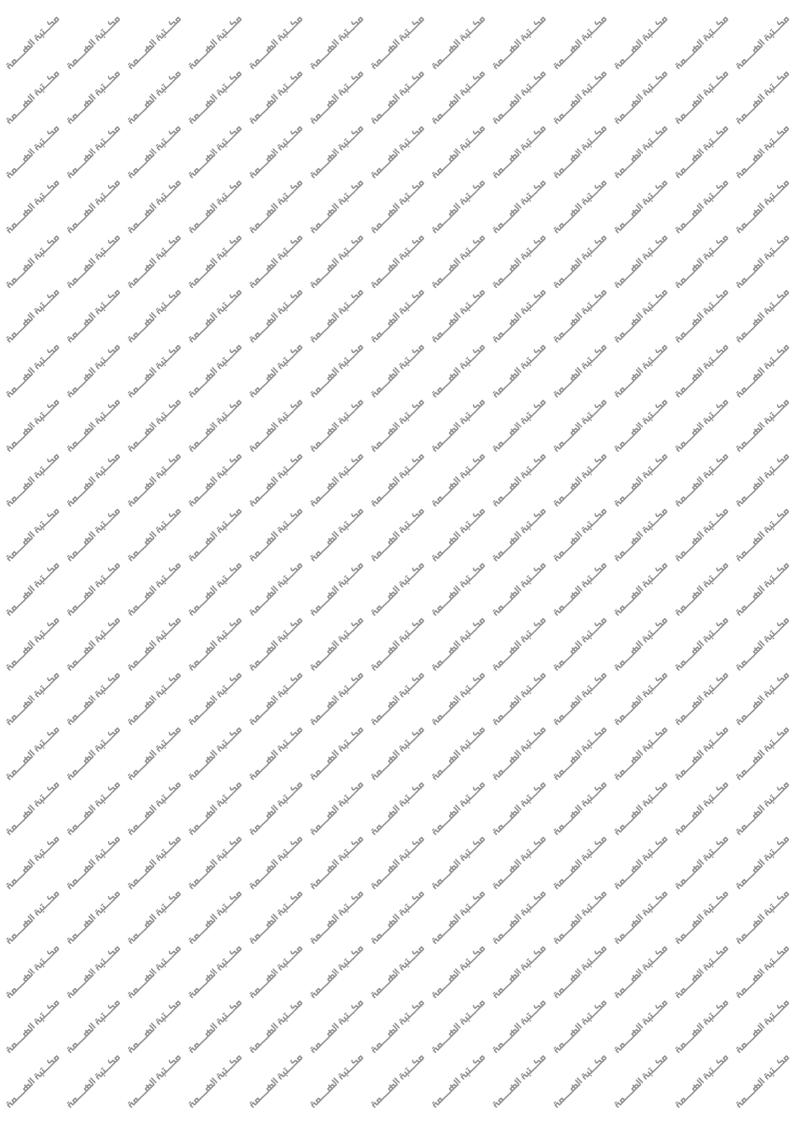

# الوصية الثلاثينية الأمراء وجنود الدولة الإسلامية

فضيلة الشيخ

أبوحمزة المهاجر

رحمہ اللہ

وزير انحرب بدولة العراق الإسلامية

الكتاب الرابع في سلسلة

"برمائهم نصحوا"

نُشرت بالتنسيق مع مكتبة

( الهية )

بدولة العراق الإسلامية

## بسم الله الرحمن الرحيم

## كلةً بين يدي الكتاب

هذا الكتيِّب الصّغير بحجمه الكبيرُ بمضمونه مكوّنُ من رسالتين قيّمتين حرّرهما الشيخ الجاهد رحمه الله أوّلَ شهر رمضان لعام ١٤٢٨ للهجرة، وقد ضمنها خلاصة خبرته في سوح الجهاد التي عرفته جنديّا مطيعا وأميراً محنّكا، فخرجت كلماته تنضح بصدق النّصيحة لهذين الصّنفين الذين هما مادّة الطّائفة المنصورة في هذا العصر.

ورغم أنّ الرسالتين موجّهتان لأمراء وجنود الدّولة الإسلامية والمقرّر أن توزّع عليهم في هذه البلاد، إلا أنّنا رأينا أن ننشرها إتماماً للفائدة، ووفاءً لهذا الشّيخ الذي برّ بقسمه و وفي بما عاهَد عليه ربّه، فكتبَ الله عليه القتْل شهيداً على هذه الأرض مقبلاً غير مدبِر، نحسبُه كذلك والله حسيبه..

# الىرسالة الأولى

وصايا للأمراء...

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله ومن والاه، أما بعد: فيا أخي المجاهد هذه بعض النصائح، جمعتُها لكَ من أفواهِ الرجالِ وبطونِ الكتبِ، ولست أدَّعي حِكْمَةً، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، والله من وراء القصد.

## \_\_\_\_[ \ ]\_\_\_\_

الإخلاصُ لله؛ ففيه النجاةُ في الدنيا والآخرة؛ قالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ: (تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ).

- واقصِد بعملك أن تكون كلمة الله هي العليا؛ فعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ جَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) .

العدلُ والنصحُ لرعيتك؛ ف (مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُهُ إِلَّا الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ)"، و(مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ)،

١ - متفق عليه.

٢ - متفق عليه.

٣ - أخرجه أحمد وغيره مرفوعاً بإسناد حسن.

٤ - مسلم.

و (لَا يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْدًا رَعِيَّةً يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهَا إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ) .

المشورة والمناظرة؛ فالمناظرة صِنْوُ المشاورة أي: الجلوسُ لطرح الأفكار في مجلس، وتعليقُ كل شخص على رأي الآخر أو استحداثُ رأي جديد، ثم يتبلورُ في النهاية الرأي الصواب.

- قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}؛ فقد وجَّه الله نبيه ليشاور من هو دونه مع رجاحة عقل النبي عَلِيُّ فكيف بكم؟.
- وكما روي: [ما ندم من استشار، وما حاب من استخار]، وقيل: [من استغنى بعقله ضلّ، ومن اكتفى برأيه زُلّ، ومن استشار ذوي الألبابِ سَلَكَ سبيلَ الصواب، ومن استعان بذي العقول فاز بِدَرك المأمول].
- فليكن لكل أميرٍ مجلسُ شورى حقيقيٌّ بَدءاً من الأمير العامِّ وانتهاءً بأمراء السرايا، ولكن لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها، ولا من تتلمَّس أنه يَطْمَع فيها، ولا مَن لا يُقلِّبُ الفكرَ في الرأي؛ فقد قيل: "دع الرأي حتى يَخْتَمِر"، وقد ورد عن علي عَلَيْهُ: [رأيُ الشيخ خيرٌ من مَشْهَد الغلام] لا أي في القتال، ولا تَسْتَشِرْ إلا خالياً: أي على انفرادٍ؛ فإنه أحفظُ للسر، وأضبطُ لمن قد يُفْشِيْه.
  - حقاً! [إن المشورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يَضِلُّ معهما رأي]^.

ه - متفق عليه.

٦ - الطبراني وغيره بسند ضعيف.

٧ - أخرجه البيهقى في السنن الكبرى.

٨ - ورد عن عمر بن عبد العزيز في "أدب الدنيا والدين" للماوردي، وغيره.

إياك وأن تُقَدِّمَ من يُوافِقُكَ الرأيَ فحسبُ، واحذَرْ من بِطانة السوء، وعَوِّدْ نفسك الصبرَ على من خالفَك الرأيَ من ذوي النصح، وتَحَرَّعْ مرارة قولِهم وعَذْلهِم، ولا تَنْبَسِطْ في ذلك إلا لأهل الفضل والعقل والسن والمروءة والستر.

ليس أضيعَ للدين والدنيا من أن يَضيعَ من الأمير أخبارُ رعيته على حقيقتها؛ فلا تَحْتَجِبْ عنهم؛ فإنما أنت بشر لا تعلم ما يُوارِيْه الناس عنك، وإياكَ والتذرعَ بالأمنِ؛ فتَأْمَنَ وتُضِيْعَ مَنْ تَحْتَك؛ فبِئْسَ الأميرُ أنت إذنْ.

- وقِفْ على كل شيء بنفسك بعد توليةِ الأمناء النصحاء؛ فقد يخون الأمين ويَغُشُّ الناصح فتثبتوا من الأمور؛ قال تعالى: { يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ الناصح فتثبتوا من الأمور؛ قال تعالى: غين دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ }،

[فلم يقتصر تعالى على التعريضِ دون المباشَرة، ولا عَذَرَ في التشاغل اكتفاءً بالاستنابة حتى قَرَنَهُ بالضلالة] .

- ولا تَعْجَلَنَ إلى تصديقِ ساعٍ يريد الإفساد، فإنَّ مِثْلَه غاشُّ وإن تَشَبَّه بالناصحين، ولا تُهْمِلْ قولَه؛ فقد يكون صادقاً، وأحسن الظن بإخوانك؛ فإن إحسانَ الظن يَقْطَعُ عنك نَصَباً طويلاً.

\_\_\_\_[ 7 ]\_\_\_\_

٩ - الماوَردي نقلاً عن "بدائع السلك في طبائع الملك".

ينبغي للأمير أن يأخذ نفسه وجنده بما أوجبه الله تعالى من حقوقٍ، وأمرَ به من حدود؛ [فإنَّ من جاهد عن الدين كان أحقَّ الناس بالتزام أحكامِه] ١٠، ولكنك لن تُصْلِحَ وأنت فاسد، ولن تُرشِد وأنت غاوٍ، ولن تهدي وأنت ضال، فكيف يَقْدِرُ الأعمى على الهدى والذليلُ على العِزِّ؟ ولا أَذَلَّ مِنْ ذُلِّ المعصيةِ، ولا أَعَزِّ مِن عِزِّ الطاعةِ، فتَرَفَّعْ عن سَفاسِفِ الأخلاقِ وصحبةِ الفسّاق.

إياكَ وأن يَدْعُوكَ ضيقُ أمركَ في شيء إلى طلبه بغير الحق؛ فإنّ صبرك على ضيقٍ ترجو انفراجَه وفضل عاقبتِه حيرٌ من معصية تخاف تَبِعَتَها؛ ومدار الدين على الصبر.

#### 

إياك وأن تُميِّزَ نفسَكَ بمركب أو مَلْبَس؛ فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: [...وقد بَلَغَنِي أنه فَشَا لك ولأهلِ بيتِك هيئةٌ في لباسك ومطعمك ومركبك، ليس للمسلمين مثلها، فإياك يا عبد الله أن تكونَ بمنزلة البهيمة مَرَّتْ بوادٍ خِصْب، فلم يكن لها هَمُّ إلا التسمُّن، وإنما حَتْفُها في السِّمَن، واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيتُه، وأشقى الناس من شَقِيَتْ به رعيتُه] ".

\_\_\_\_[ 9 ]\_\_\_\_

١٠ - من كلام العلامة الماوردي في "الأحكام السلطانية".

١١ - عزاه في "كنز العمال" للدينوري، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه.

اعلموا أن الحرب كما قالوا: ثِقالها الصبر، وقُطْبُها المكر، ومدارها الاجتهاد، وثِقافُها الأَناة، وزِمامُها الحذر، ولكل شيء من هذه ثمرة: فثمرة الصبر التأييد، وثمرة المكر الظّفر، وثمرة الاجتهاد التوفيق، وثمرة الأناة اليُمْن، وثمرةُ الحذر السلامة، وقد سئل عمرو بن مَعْدِيْكَرِبَ " عن الحرب فقال: [من صبر فيها عرف، ومن نَكَلَ عنها تَلِفَ] "؟ فإياكم والعجلة فَرُبَّ عَجَلةٍ تُعْقِبُ نَدَماً.

#### \_\_\_\_[ \· ]\_\_\_\_

قدِّمْ أهلَ البلاءِ والشدةِ على الأعداءِ حالَ اصطلام القتالِ، ووزعهم على السرايا ليتقوى بحدم الضعيف ويتجرأ بشجاعتهم الجبان، وإياك وأن يَصْحَبَ إخوانَكَ مُحَنِّلُ أو مُرْجِفٌ، والحذرَ الحذرَ من العيون والجواسيس، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولكن لا تَنْتَقِ في الغزو الأقوياءَ وتَتْرُكَ الضعفاءَ الراغبين بما عند الله؛ فإن النبي عَلَيْ قال: (وهل تُنْصَرون وتُرْزَقون إلا بضعفائكم) أوإن الله ينصر القوم بأضعفهم.

لا تُهْمِلْ من العُدَّة ما يمكن أن يُتَّخَذَ كالدروع والخُوذ، وليس ذلك من الجبن فقد كان أشجعُ الناس رسولُ الله على له درع، ولا يمنع هذا من المقاتلة حاسراً في وقته المناسب، قال حبيب بن المهلب : [ما رأيت رجلاً في الحرب مُسْتَلْئِماً إلا كان عندي رجلين، ولا رأيتُ حاسرَيْن إلا كانا عندي واحداً]، فسمع هذا الحديث بعض أهل المعرفة فقال:

١٢ - ما تسوى به الرماح أو الأقواس؛ حديدة، أو خشبة. "تاج العروس".

١٣ - أحد أبطال الصحابة رضي الله عنه.

١٤ - أسنده عنه البَلاذُري في "فتوح البلدان".

١٥ - البخاري.

١٦ - حبيب بن المهلُّب بن أبي صُفْرة: أحد شجعان العرب وأشرافهم في العصر المرواني" اه من "الأعلام" للزّركلي.

[صدق! إن للسلاح فضيلة؛ أما تراهم ينادون عند الصريخ: السلاحَ السلاحَ، ولا ينادون: الرجالَ الرجالَ] ١٠.

## \_\_\_[ \ \ \ \ ]\_\_\_\_

إنه لأمير حكيم من يُزَوِّدَ إخوانَه من المؤنِ ما تَقْوَى به نفوسهم طُوالَ يومِهم من طعام وشراب؛ فقد كان مقاتلو أحد قادة الأفغان المعادي لطالبان إذا فَتَشْنا جيوبهم وَجَدْنا فيها الزبيبَ.

## \_\_\_[ \ \ \ \ \ \ ]\_\_\_\_

ينبغي على الأمير أن يُحَدِّد لكل مفرزة أميرَها، وأن يتفقد سياراتِ وأسلحة إخوانِه ومُؤَلَفا، وخاصةً قبل الغزوات، فلا يُدْخِلُ فيها ما تَعْجِزُ عنه حالَ الجِدِّ والشدة، ولا يُخْلِ منها ما تَعْجِزُ عنه حالَ الجِدِّ والشدة، ولا يُخْلِ منها ما تَعاجُه حالَ العطبِ وطولِ المسافة، وخاصةً إذا تَوقَّع طولَ المعركة.

## \_\_\_\_[ \ \ \ \ \ \ ]\_\_\_\_\_

ينبغي ألا يزيدَ عددُ المقاتلين في السيارة الواحدة عن الثلاثة، إلا ما تَرَجَّحَتْ مصلحتُه، وأن يُؤمِّنَ اتصالاً أمنياً مدروساً بين السرايا، ويضعَ لهم شِفْرةً لكلامهم، وشعاراً لقتالهم.

\_\_\_\_[ \ \ \ \ \ \ \ ]\_\_\_\_

١٧ - عيون الأخبار.

على الأمير أن يُسْمِعَ رعيتَه وجندَه ما يقوي نفوسَهم ويُشْعِرُهم بالظَّفَر على عدوهم، ويَشْعِرُهم من أسباب النصر ما يحتقرون به عدوهم، قال الله تعالى:

{إِذْ يُرِيْكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ }.

## \_\_\_\_[ \\\\\]\_\_\_\_

ينبغي للأمير أن يدرسَ موقعَ القتال جيداً فلا يقاتلُ من موقع يَسْهُل الالتفاف عليه دون أن يَسُدُّ الثغرة، ولا يَبْعُدُ بجنوده بعداً يستحيل عليه أن يعود بهم آمنًا.

## \_\_\_[ \ \ \ \ ]\_\_\_\_

قال عَلَيْ: (الحرب حَدْعَة) ١٠، وقال المهَلَّب ١٠: [عليكم بالمكيدة في الحرب؛ فإنها أَبْلَغُ مِنَ النَّجْدَة]؛ ومِن المكيدة:

أ- إفشاء العيون. ب- استطلاع الأخبار.

ج- التورية في الغزوات؛ فقد كان النبي عَلَيْ إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها: إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يُسْتَوْدَعُ السرَّ أَضْيَقُ

- واحذر عدوك على كل حال لئلا:

أ- يَثِبَ عن قُرب. بُعْد.

ج- أو يَكْمُن عن غِرَّة. د- أو يَتْبَعَ بعد رجوع.

\_\_\_[ \\ ]\_\_\_\_

۱۸ – متفق عليه.

١٩ - المهلَّب ابن أبي صُفْرَة ذكره ابن حبان في ثقات التابعين وقال: ".... أقام واليًا على خراسان من قِبَل الحجاج تسع سنين، وقال ابن صبية: كان أشجع الناس" راجع "تمذيب التهذيب" لابن حجر.

من علامات خبرة الأمير وحِنكته انتهازُ الفرص؛ [فإنها تمر مَرَّ السحاب، ولا تَطْلُبُوا أثراً بعد عين] ''، وثِبْ عند رأس الأمر ولا تَثِبْ عند ذنبه.

إذا هبَّتْ رياحك فاغتنمها فإن لكلِّ خافقةٍ سكون

## \_\_\_\_[ \ \ 9 \ ]\_\_\_\_

يجوز لأمير الجيشِ أن يُعَرِّضَ للشهادةِ من الراغبينَ فيها مَنْ يعلمُ أن في قتلِهِ في المعركة تحريضاً للمسلمين على القتال حَمِيَّةً له، والعكس صحيح: أن يَخْفَظَ من بقتلِه كسرُ لشوكة إخوانه؛ كالقائد المتميز؛ لذا كان موقع القلبِ أحصنَ الأماكن وأبعدَها عن العدو.

## 

لا تَأْذَنْ لإخوانك أن يَقْتُلوا أو يَأْسِروا ما قد يُفَرِّقُ صفَّهم وتختلفُ بسببه كلمتُهم، حتى وإن كان جائزاً من وجه من الوجوه؛ فوَحْدة الكلمة حال القتال مصلحة راجحة لا يعْدِلْها شيء.

## 

إياكم والدماء، إياكم والدماء وسفكها بغير حقها؛ فلا شيء أسرعُ لجلب نقمةٍ وزوالِ نعْمةٍ من سفكِ الدماء بغير حقها، وإياكَ وأن تُقوّي أمرَكَ وجندَك بدمٍ حرام؛ فإن هذا عاجلٌ آجلُه ضَعْف ووهَن، فلا عذر لك عند الله ولا عندنا، ووالله لا يُرْفَعُ إلينا دمُ سُفِكَ من معصومٍ من أهل السنة بغير بينةٍ على ارتكابه ما يَهْدُر دمه ولا شُبْهةٍ إلا انْتَصَفْنا له.

<sup>.</sup>٢ - عزاها لعلى رضي الله عنه في "العِقْد الفريد"، و"بدائع السلك"، و"نحاية الأرب".

#### 

لا يَغُرَّنَّكَ سهولةُ عمليةٍ ما؛ فقد يكونُ المنحدَرُ بعدها وعْراً؛ وعليه فليكن فِكْرُكَ ليومِك وغدِك؛ فليس أضرَّ على الناس من أميرٍ يُفَكِّرُ فقط ليومه.

كَافِئِ الْمُحسنَ على إحسانِه، وأَكْرِمِ السريةَ بعدَ الظفَرِ، وشَرِّفِ الشجاع على رؤوس الناس، وبالمقابل: وعاقِبِ المسيءَ على إساءتِه ولو بالهجر؛ إذ يجوز للأمير أن يؤدبَ العاصيَ لأمره، فإنْ لم تَفْعل؛ تَهَاونَ المحسنُ واجْتَراً المسيءُ وفسدَ الأمر وضاع العمل.

- وليكنْ إحسانُك إلى المحسن على الملأ، وعقابُك للمسيء سراً؛ وخاصة لأهل الفضل منهم، أما أهل الفساد فعلى رؤوس الناس، وبه جاءت الشريعة.
- وإياك إياك والإسراف في عقوبة أو الندم على عَفْو، وإياك والغلظة المنفرة؛ فإن الشريعة تعاقِبُ لتُصْلِح لا لتَتَشَفَّى، واحترس ساعة الغضب من كلمة لا تَرْجِع؛ فرُبَّ كلمة قالت لصاحبها: "دَعْني"، ولا تَجْعَلْ قولَك أيها الأمير لَغْواً في عقوبة ولا عَفْو، ولا تتحاوز في عقوبتك -بِتَعَدِّ وهَوَى ما حَدَّه الله لك؛ فرالظلم ظلمات يوم القيامة).
  - فعليك يا أخي بالرِّفْقِ في أمرك كلِّه حتى في العقوبة؛ قال تعالى: {وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ}.
- وقال ﷺ: (مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ الْحَيْرِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ الْجَيْرِ) ، وقال ﷺ: (إن هذا الدين مَتين؛ فأوغلوا فيه برفق).

## \_\_\_\_[ Y & ]\_\_\_\_

اعلم أن إخوانَكَ يَسْمَعُون ويُطيعون رغبةً فيما عند الله؛ فالتزامُهم شرعيٌّ أخلاقيٌّ أكثر منه رهبةً من سلطان؛ فلا تُؤدِّب إلا من تَظُنُّ أن له ديناً يَتَقَبَّلُه، أمّا من تَظُنُّ أن دينه لا يَردعُه فإياك وأن تعاقبَه بل تَلَطَّفْ به وتَأَلَّفُهُ؛ فأحقُ الناس بالعفو أقدرُهم على العقوبة، وأنقصُ الناسِ عقلاً وقدراً مَن ظلَمَ مَن هو دونَه، فأنْصِفِ الله وأنصفِ الناس من نفسك وأهلك وممن تُحِبُّ من إخوانِك ورعيتِكَ، وإن لم تفعل تَظْلِم، ومَن ظلَمَ عباد الله كان الله خصمه، ومن كان الله خصمه كان حرباً عليه حتى يتوب ويَنْزِعَ، فاتَّقِ دعوةَ المظلوم؛ فإنه ليسَ بينَها وبين الله حجاب، وإنّ أبواب السماءِ مفتَّحةٌ لها، وليكنْ من وَقْتِكَ ساعةٌ في النهار تُفكّر فيها هل ظلمتَ أحداً أو أن هناك مظلوماً عليك أن تنتصر له؟ ومن شاء تعجُّلَ غضب الله فليَظلم!.

#### 

امْلِكْ إحوانَك والناسَ بالإحسانِ تَظْفَرْ بقلوبِهم؛ فإنّ دوامَ المحبةِ بالإحسان وزوالها بالتَّعَسُّف، وتَوَدَّدْ إلى عامة الناس تَخْلُصْ لك محبتُهم، وتَنلِ الكرامة منهم؛ فإنّ التودد من القويِّ تواضعٌ.

- وقد كان عمر بن عبد العزيز يَرْفُق بالناس أيَّا رِفْقٍ؛ فكان إذا أراد الأمر من أمر الله يظن أن الناس تكرهه انتظر حتى يأتيَ ما يُحِبُّه الناسُ فيُخْرِجُه معه، وقد ورد عنه: [إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أَحْمِلَ الناس على الحق جُملةً فيَدَعُوه، وتكونُ فتنةً ] ١٠.

٢١ - ذكره عنه صاحب "العِقد الفريد".

اعْرِفوا قَدْرَ الناسِ واعلموا أصنافَهم، وقَدِّمُوا الرجلَ لكونه:

أ- مِنْ أهل العلم والفضل؛ والنصوصُ في فضلهم كثيرة.

ب- مِنْ أهل السِّنّ: ف (ليس منا من لم يُجِلَّ كبيرَنا، ويرحمْ صغيرَنا، و يَعْرفْ لعالِمنا حقَّه) ٢٠.

ج- مِنْ آل بَيْتِ شَرَفٍ وسُؤْدُد؛ وعلى رأسهم آل بيت النبوة.

تَفَقَّدْ أُسَرَ الشهداءِ والأسارى وقَدِّمْهُم على مَن سواهم، وعُدِ المريضَ، وكن مع إخوانك كالخادم لهم؛ فإنما أنت رجلٌ منهم غيرَ أنك أثقلُهم حِمْلاً وأكثرُهم عند الله حساباً؛ فاعمَلْ لغَدٍ.

#### 

أَحْسِنِ اختيارَ رسولِكَ إلى العشائرِ والجماعاتِ المسلحةِ، وكذلك مَن يقومُ بأمرِ "السّيْطراتِ" ومساءَلةِ الناس؛ فإنهم وُجُوْهُ الدولةِ لدى الناسِ، إنْ أَحْسَنوا أحسناً، وإن أساؤوا أَسَأْنا، وعلى الجُمْلَة: "أَرْسِلْ حكيماً ولا تُوْصِه".

٢٢ - الترمذي وأحمد والحاكم بإسناد حسن.

## \_\_\_\_[ Y 9 ]\_\_\_\_

إياكَ أيها الأمير والعصبياتِ الجاهلية؛ فإن المؤلكَ الراسخَ البناءِ لا يَهدِمُه إلا العصبيةُ الغالية، واستعمِلِ الذكاء والحيلة في تفكيكِها وليسَ القوةَ فحَسْبُ؛ فإن أهل العراق خرجوا على عبد الملك بن مروان مع ابن الأشعث وفيهم جملةٌ من حيار التابعين كسعيد بن جبير وأمثالِه فهزمهم الحجاج في "دَيْر الجماجم" بالحيلة أكثرَ منه بالقوة، واعلم أن من السياسةِ الحكيمةِ التعجيلَ بالأخذ على هؤلاء وخاصة الرؤوس.

عليكم بالجد والاجتهاد وعلوِّ الهمة، وإياكم والعجز؛ فإنه -واللهِ- أَذَلُّ مركب، ومهما تَعَثَّرْتَ فأَعِدِ المحاولة؛ فقد عُلِمَ من التجربة أنه ما مِن عمل يَفْتَحُ الله فيه إلا وتَعْتَرِيْهِ العَثَرَاتُ والعَثَرَاتُ.

أخوكم أبو حمزة المهاجر ارمضان/١٤٢٨ للهجرة

٢٣ - معركة "دَيْر الجماحم" المعركة الفاصلة بين الحجاج بن يوسف الثقفي وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وكانت لصالح الحجاج، ودير الجماحم بظاهر الكوفة على سبعة فراسخ منها.

## الرسالة الثانية

وصايا للجنود...

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله ومن والاه، أما بعد:

فيا أخي المجاهد هذه بعض النصائح، جمعتُها لكَ من أفواهِ الرجالِ وبطونِ الكتبِ، ولست أَدَّعي حِكْمَةً، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، والله من وراء القصد.

## ——[ ]——

الإخلاصُ لله في القول والعمل؛ فإنّ الله لا يَقْبَل من الأعمال إلا ماكان خالصاً صواباً، قال الرسول على: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ، وقال: (وَالَّذِي قَال الرسول على: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) في وَيْكُنِه حِينَ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كُلْمٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللّهِ إِلّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ؛ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكُ ، .

- وفي ذلك الفوز بالدارين؛ قالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: ﴿ تَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُحْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْجِعَهُ إِلَى مُسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ ﴾ ``.

- واقصدوا بجهادكم أن تكون كلمة الله هي العليا؛ فعَنْ أَبِي مُوسَى عَلَى قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟

٢٤ - متفق عليه.

٢٥ - مسلم.

٢٦ – متفق عليه.

٢٧ - متفق عليه.

## \_\_\_\_[ <sup>7</sup> ]\_\_\_\_

اسألوا أهل العلم عما يَلْزَمُكُم في كل ما يَطْرَأُ عليكم في فريضة الجهاد في سبيل الله؛ فإن الإجماع منعقدٌ على أن العلم قبل العمل، قال رسول الله على: (طَلَبُ العِلْم فريضةٌ على كلّ مُسلِم) من فلا تَقْتُلْ ولا تَغْنَم إلا وأنت تعلم لماذا تفعل؟ وحَدُّه الأدنى أن يُفْتِيَكَ من تَثِقُ به في علمِه ودينِه.

إياك وأن تحابي في نصرة الله ذا قُرْبى أو ذا مودة، وإنا لنعلم أن ذلك يَشُقُ على النفس لكنْ تَذَكَّرْ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ لِكَنْ تَذَكَّرْ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ لِكَنْ تَذَكَّرْ قوله تعالى: ونصرة الله أوحبُ ونُصرة دين الله إليهم بِالْمَودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ }، فإنّ حقّ الله أوحبُ ونُصْرَة دين الله أَنْهُ.

والله إني لأُحِبُّك وأحبُّ ما يُنْجِيْك؛ فاسمع نصيحتي في مسألةٍ مهمة مسألةِ "التكفير"، قال على: (مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ اللهُ وَدُغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَعَلَى مَن عَالَى " لا يجوز إنزالُه إلا على من يستحقه شرعًا، وأن له شروطًا وموانع، فلا نُكَفِّرُ إلا بعدَ استيفاءِ الشروط وانتفاءِ الموانع، ومَنْ ثبت وقد يَصْدُر مِن المرءِ قولُ الكفرِ أوعملُه ولا يَكْفُرُ لقيامِ مانعِ من موانعِ التكفير، ومَنْ ثبت

٢٨ - ضعفه بعضهم وذكر الحافظ المِزِّي أنه يبلغ رتبة الحسن، ويرى السيوطي أنه يبلغ رتبة الصحيح لشواهده. راجع "المقاصد الحسنة"،
"الدرر المنتثرة".

٢٩ - أبو داود وغيره، وهو صحيح.

٣٠- قال ابن تيمية في الرد على البكري ٢٠/٦: [من كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه و تزني بأهله؛ لأن الكذب و الزنى حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله فلا يُكَفَّر إلا من كفره الله ورسوله]، وقال في مجموع الفتاوى ١٢٥/٣: ["مَسَائِلَ التَّكْفِيرِ وَالتَّفْسِيقِ " هِيَ مِنْ مَسَائِلِ "الْأَسْمَاءِ وَالْأَحْكَامِ"].

إسلامُه بيقين فلا يَخْرُج منه إلا بيقينٍ؛ فإياك والظنّ، وكُنْ على بينةٍ مما اختَلَف فيه أهلُ العلمِ العاملون.

الوفاءُ بالعهد والأمان الصحيحين شرعاً، والحذر الحذر من تسويلات الشيطان؛ قال تعالى: {فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ}، وقال رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: (الْمُسْلِمُونَ تَعَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهم عَلَى قَاعِدِهِمْ)".

- واعلم أنا لم نُجِزْ لأحد من الجنود عقدَ العهود أو أحد الأمان، وأن ذلك لأمير المؤمنين أو من ينوب عنه، فنِظْرَته - غالباً- أشملُ وأقْدَرُ على معرفة مصالح الدولة.

## ——[ ː ]——

الاجتهادُ في الطاعة والحذرُ من شُؤْمِ المعصية وشرِّ نفسِك والشيطانِ؛ فقد أوصى الفاروق عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: [...فإني آمرُك ومَن معك من الأجناد بتقوى الله، وآمرُك ومَن معك أن تكونوا أشدَّ احتراسًا من المعاصي منكم من عدوكم؛ فإن ذنوب الجيش أخوفُ عليهم من عدوهم، واسألوا الله العونَ على أنفسكم كما تسألوه النصرَ على عدوكم] ٢٠.

٣٦ - أخرجه أبو داود وغيره والحديث حسن. قَالَ الْحُطَّابِيُّ: الْمُشِدَ الْمُقَوِّي الَّذِي دَوَابّه شَدِيدَة قَوِيَّة وَالْمُضْعِف مَنْ كَانَتْ دَوَابّه ضِعَافًا اِنْتَهَى، وَفِي النِّهَايَة: يُرِيد أَنَّ الْقُويِّ مِنْ الْغُزَاة يُسَاهِم الضَّعِيف فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة اِنْتَهَى، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُتَسَرِّي هُوَ الَّذِي يَخْرُج فِي السَّرِيَّة، وَمَعْنَى الْحَنِيثُ أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الجُيْش يَبْعَثْهُمْ وَهُوَ خَارِج إِلَى بِلَاد الْعَدُوق فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا كَانَ بَيْنَهمْ وَبَيْن الجُيْش عَامَّة لِأَنَّهُمْ رِدْء لَسَرَيَّة، وَمَعْنَى الْحَنِيمَة أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الجُيش مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَعْنَمَ، فَإِنْ كَانَ جَعَلَ لَمُمْ وَهُوَ مُقِيمة فَإِنَّ الْقَاعِدِينَ مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَعْنِد. من "عون المعبود".

٣٢ - أورده في "العقد الفريد"، وبدائع السلك"، و"نحاية الأرب".

الصلاة الصلاة يا جنود الله، فإنها تُقوِّي القلوب وتنشطُ الجوارح وتَنْهى عن الفحشاء والمنكر، وهي محلُّ مناجاة الربّ وطلبِ النصر، وأقربُ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهي عِماد الدين وشِعار المسلمين، فلا تؤخرُها إلا لعذر، يعلم الله صِدْقَه من عدمه.

إياكم والعُجْبَ بالنفسِ وحُبَّ الإطراء؛ وخاصةً بعد الظفَر على الأعداء؛ فإن ذلك من أُوثَقِ فُرَصِ الشيطان، ليُضَيِّعَ ثمرة جهادِكم وطولَ رباطِكم في الدنيا والآخرة.

#### \_\_\_[ 9 ]\_\_\_

اثنتان عاقبتُهُنّ الخِزْيُ والخسران:

- البَغْي؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}؛ فلا ظَفَرَ مع بَغْي.
  - والمكر؛ قال تعالى: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ}؛ فلا صداقة مع خِبّ.

#### \_\_\_\_[ \· ]\_\_\_\_

اكسِر نفسك عند الشهوات، فليس كل ما يشتهى يُطلب {إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ}، وعليك بالصيام تُرْزَقِ العفاف، وعلى الجملة: امْلِكْ هواك، وشُحَّ بنفسك عما لا يَجِلُّ لك؛ فإنَّ الشُّحَّ بالنفس الإنصافُ منها فيما أحبَّتْ أو كَرِهَتْ.

## \_\_\_[ \\ \\ ]\_\_\_\_

اصدُقِ الله فيما وُلِّيْتَ من عَمَلِ ولا تَتَكَلَّف ما كُفِيْتَه؛ فإن الله ليس بسائلك عنه، بل تَحَرَّ الصدق في أمرك كله؛ فإن الصدق مَنْجاة والكذبَ مَهْواة، و(كَفي بالمرْء إثماً أَنْ يُحَدِّث بكُلِّ ما سَمَع) "".

#### \_\_\_\_[ \ \ \ \ \ ]\_\_\_\_

كن لإخوتك موافقاً في كل شيء يُقَرِّبُك إلى الله ويُباعِدُك عن معصيته، وأَكْثِرِ التَّبَشُم في وجوهِهم، واسمع لمن هو أكبرُ منك، وإذا رأَيْتَهم يَعملون فاعمل معهم؛ فإن قعودَك يُوْغِر الصدور، وإنْ عَزَّ أخوك فَهُنْ، واعلم أنه ليس من العَدْلِ سُرْعَةُ العَذْلِ.

#### \_\_\_\_[ \r \r ]\_\_\_\_

لا تَطْلُبْ عيوبَ الناس، وخاصةً أميرَك وإخوانَك فاسْتُر عيوهِم ما استطعت يَسْتُرِ اللهُ عَيْبَك، ولا تحاول كشف ما غاب عنك منها، قال عَلى: (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الظَّنَّ الْطَّنَّ الْطَّنَّ الْطَنَّ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا) \*\*.

- وقد ورد عن مالك رحمه الله قوله: [أَدْرَكْتُ بالمدينةِ أقواماً ليس لهم عيوبٌ فبحثوا عن عيوبِ الناس فذكر الناس لهم عيوبًا، وأدركتُ بها قوماً كانت لهم عيوبٌ سَكَتوا عن عيوبِ الناس فسكت الناس عن عيوبهم] ".

٣٣ - مسلم في مقدمة صحيحه، وصححه ابن حجر في "الفتح".

٣٤ - متفق عليه.

٣٥ - نقله الباجي في شرحه على الموطأ، وأبو الشيخ ابن حيان في "النكت والنوادر"، وأخرجه "الجرجاني" في تاريخه عن غير مالك.

## \_\_\_\_[ \ \ \ \ \ \ ]\_\_\_\_

اعلموا يا جنود الله أننا وإياكم نتشرف بإقامة وحماية دولة الإسلام في بلاد الرافدين، ولكن اعلموا أنما ليست دولة "هارون الرشيد" لنخاطب السحابة في السماء كماكان، وإنما هي دولة المستضعفين؛ نخاف من العدوِّ ونُرْعِبُهم، كماكان الصحابة في دولة الإسلام الأولى بالمدينة لا يتركون السلاح من الخوف، ولربما تسلل يهودي حتى يطوف بحصن فيه النساء والذرية لا يجد من يقتله إلا امرأة، وعليه فتَرَفَّقُوا بالناس وأَشْعِرُوهم حلاوة الإسلام وعِزْتَه، وإياكُم أن تُشْعِرُوهم الخوف من الإسلام وأحكامه، وإن كانَ ثَمَّة مُرٌ مُرٌ على أهلنا فاعملوا له من الخُلوِ والطَّيِّب من القول والفعلِ ما يَتَقَبَّلُ الناسُ مُرَّه، وعلى الجملة: حَبِّبُوا للناس دينه وأحكامَه ودولة الإسلام؛ فخيارُ عبادِ الله الذين يُحبِّبُونَ على الأرض نُصَحاءً".

#### \_\_\_\_[ \o ]\_\_\_\_

قال الصاحبُ بن عَبّاد ": [تَهَيُّبُ السلطانِ فرضٌ أَكِيْد، وحَتْمٌ على من ألقى السمع وهو شهيد] "، فأشْعِر نفسك إجلالَ أميرِ المؤمنين؛ فرإنَّ مِنْ إِجْلال الله إكرامَ ذي الشيبةِ المسلمِ .... وإكرامَ ذي السلطانِ المؤسِط) "، وطاعتُه في غير معصيةٍ واجبةٌ عادلاً كان أو جائراً، وإياكم والطعنَ فيه بغير حق؛ فقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب توبق العبد، ومِن وصيةِ أَكْثَمَ بن صَيْفِيّ ": [أقِلُوا الخلافَ على أمرائكم ... فإنه لا جماعة لمن

٣٦ - اقتباس من حديث مرفوع بإسناد ضعيف في "شعب الإيمان" للبيهقي.

٣٧ - قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: "الوزير الكبير العلامة الصاحب ... الأديب الكاتب .....وكان فصيحا متقعرا"، وفي ميزان الاعتدال: " أديب بارع شيعي معتزلي ... و شعره حسن جداً و بتشبيهاته يضرب المثل"؛ لذا يَستشهد به أهل الأدب رغم انحرافاته العقدية.

٣٨ - نقله في "بدائع السلك في طبائع الملك".

٣٩ - أخرجه أبو داود مرفوعاً، وهو حسن.

٤٠ - حكيم العرب المشهور، اختُلف في إسلامه، ولم يَلْقَ النبي مع أنه كان في عصره، ويرى ابن عبد البر أنه لم يسلم.

## \_\_\_\_[ \7 ]\_\_\_\_

سَلِّمْ لأميرك، وانزِلْ عند رأيه وتدبيرِه، حتى لا تَخْتَلف الكلمةُ ويَتَفَرَّق الصفُّ، مادام الأمرُ رأياً أو مسألةً اجتهاديةً أو له وجهُ من الشريعة وليس معصيةً بَخْتَةً، وما دُمْتَ تطلبُ الأَجرَ فإنَّ الأَجرَ في السمعِ والطاعةِ ما لم يُخالفِ الشرعَ.

لا تَكْتُمْ عن أميرِكَ أمراً ترى في ذكره مصلحة شرعية كفساد على المجموع؛ فإنّ إحبارَه مِن النصحِ وعكسُه من الغِشّ، وليسَ هذا من الغيبةِ المجرمةِ ولا النميمةِ المذمومةِ شَرْطَ أن يكونَ ما تَرْفَعُه قد ثَبَتَ عندَكَ بيقينٍ أو غلبةِ ظَنَّ، قال النووي: وفَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إِلَيْهَا فَلَا مَنْع مِنْهَا؛ وَذَلِكَ كَمَا إِذَا .... أَخْبَرَ الْإِمَام، أَوْ مَنْ لَهُ ولايةٌ إِنْ الْإِمَام، أَوْ مَنْ لَهُ ولايةٌ بِ"أَنَّ إِنْسَانًا يَفْعَل كَذَا، وَيَسْعَى بِمَا فِيهِ مَفْسَدَة"، وَيَجِب عَلَى صَاحِب الْولايَةِ الْكَشْف بِ"أَنَّ إِنْسَانًا يَفْعَل كَذَا، وَيَسْعَى بِمَا فِيهِ مَفْسَدَة"، وَيَجِب عَلَى صَاحِب الْولايَةِ الْكَشْف عَنْ ذَلِكَ وَإِزَالته؛ فَكُل هذَا وَمَا أَشْبَهَ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَقَدْ يَكُون بَعْضِه وَاحِبًا، وَبَعْضِه مُسْتَحَبًّا عَلَى حَسَب الْمَوَاطِن] ".

- وإياك وأن تكونَ حائناً أو أميناً للحونة؛ فقد كان يقال: "كفى بالمرءِ حيانةً أن يكون أميناً للحونة" أو الْحَوْفِ أَذَا جَاءهُمْ أَمْرُ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْحَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ يكون أميناً للحونة " أو عالى عالى عالى عالى الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَ تَبَعْتُمُ الشّيطانَ إلا قليلاً }.

\_\_\_[ \\ ]\_\_\_\_

١١ - أخرجه أبو الشيخ في "أمثال الحديث"، وأورده ابن قتيبة في "عيون الأخبار".

٤٢ - شرح النووي على مسلم.

٣٤ - أسنده أحمد في الزهد، والبيهقي في الشعب عن "مالك بن دينار".

اصبر على أميرك ولو جَار؛ فإن هذا من فروض الدين؛ قال رسول الله على: (مَن رأى من أميره شيئاً يَكْرَهُه فلْيَصْبِرْ عليه) ''.

- وهذا ما حَدَّث به عبدُ الله بن عمر عبدَ الله بن مطيع بن الأسود لَمّا خلعوا طاعة أميرِ وقتِهم "يزيد"، مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ففي صحيح مسلم: ... جَاءَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحُرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: إِنِي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّتُكَ فَقَالَ: إِنِي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّتُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُهُ: (مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةً لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً) ".

- وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: [وأرى الجهاد ماضيًا مع كل إمام؛ براً كان أو فاجراً... وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين؛ بَرِّهِم وفاجِرِهم ما لم يَأْمُروا بمعصية الله] أن .

## \_\_\_\_[ \\ ]\_\_\_\_

أينما كنتُم في أرض الجهاد فعليكم بالحراسة ليلاً، ولا أُحِلُ لثلاثةٍ يَنامُون وليس لهم أميرٌ ولا عليهم حارسٌ، وكان من وصيةِ أبي بكرٍ وَ الله لأحدِ قواده: [احترِسْ من البَيَات؛ فإن في العربِ غِرَّةً] \* ، ولا تَنْشَغلْ عن نَوْبَتِكَ في الحراسةِ بشيء؛ فأنتَ على تُغْرٍ، فالله الله في إخوانِك.

\_\_\_\_[ \ \ 9 \ ]\_\_\_\_

٤٤ – متفق عليه.

٥٥ - راجع مجموع الفتاوي لابن تيمية ١٩٠/٩.

٤٦ - ذكره في كتابه "الكبائر"، و"أصول الإيمان".

٧٤ - عزاه في كنز العمال إلى الدِيْنَوري، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه.

الإعداد الإعداد أخي المسلم؛ فإن الله قال: {وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ}، ومِن الإعدادِ التمريناتُ الرياضيةُ التي تَسْتَجْلِبُ القوةَ البدنيَّة، والحركاتِ القتالية، وقد قيل: كلُّ شيء طلبتَه حين احتياجه فقد فات وقتُه، فأُعِدَّ لغَدٍ قبل دحولِك في غَدٍ.

الرباطَ الرباطَ؛ أي اربِطْ نفسَكَ للجهادِ في سبيل الله؛ لحفظِ الثغور، وتكثيرِ السواد، وإرهاب العدوِّ، ولو طال بك المِقامُ؛ فإنْ كنتَ في مكانٍ تَخافُ العدوَّ ويخافُك فذاك الرباط؛ قال تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، وقال ﷺ: (رِباطُ يَومٍ في سَبيْل الله خَيرٌ مِنَ الدّنْيا ومَا عَلَيْها) ".

أخي لا تَتَمَنَّ لقاءَ العدو -إنْ كان تَمَنَّوْا لِقاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا أَو نَحْوِ هذا-؛ قال رسول الله على: (لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ) ''، وعليك بالدعاء عند التقاءِ الصفين؛ فهو مجاب، وقد دعا النبي على يومَ الأحزاب: (اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ) ''، وكان من دعائه (اللَّهُمَّ

٤٨ - البخاري وغيره.

٤٩ - متفق عليه.

٥٠ - متفق عليه.

أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ) ".

جَرِّئُوا قلوبَكم؛ فإنه من أسباب النصر والظفَر، واعلم أن أشدَّ الأمور تدريباً لجندِ الله تَعَوُّدُ القتالِ وكثرتُه، وأكثِرُوا ذِكْرَ الضغائنِ على العدو؛ لأنها تبعث على الإقدام؛ فتَذَكَّروا أن العدو اغتصب أمهاتِكم وأخواتِكم وصَدَّكم عن الجمعة والجماعاتِ وقطعَكم عن الزرع والتجارة، وبالجملة: لم يَتْرُك لكم شيئاً من أمور الدين والدنيا.

إذا سِرْتُم إلى عدو فعليكم بالأَدِلاء إن لم تستطيعوا دراسة أرضكم وأرض العدو، وحذوا الكفاية من الزاد "سلاح، وطعام، ودواء"، ولا تُفارقْ ما يُعِيْنُكَ على جهادِك، فتَحَرَّكُ بسلاحِكُ ويُقلِّلُ الآلامَ، بسلاحِكَ وإبرتِك وخيطِك وكشَّافِكَ "، واحمِلْ من الدواء ما يُسْعِفُ الجريحَ ويُقلِّلُ الآلامَ، وتَخَفَّفْ من الثياب.

#### \_\_\_\_[ Y & ]\_\_\_\_

[اعْمَلْ عملاً صالحاً قبلَ الغزو؛ فإنما تقاتلون الناس بأعمالكم] "، وحيرُ الأعمال وَحْدةُ الصفّ، وجَمْعُ الكلمة؛ قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا الصفّ، وجَمْعُ الكلمة؛ قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ }، وإياكم واختلافَ النّيات؛ لأن الكلمة إذا اجتمعَتْ واختلفتِ

٥١ - أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب، وصححه الألباني، ولفظه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ: اللهم.... إلخ.

٥٢ - الكشاف أداة تُسْتَخدم لتضيء في الظلام.

ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وبوب البخاري: (بَاب عَمَل صَالِح قَبْل الْقِتَال، وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء: إِنَّمَا تُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ)،
والجملة الأولى من الأثر منقطعة السند، والثانية سندها صحيح. من "فتح الباري".

النياتُ كان ذريعةً إلى اختلافِ ذاتِ البَيْنِ، واعلمْ أن المرءَ بإحوانِه، وكما قيل في المثل: "المهِيْن من نَزَلَ وَحْده".

لا يَهُوْلَنَّكُم عَدُقٌ؛ قال تعالى:

{قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}، واعلموا أن النصر والتمكين بيد الله وحده:

{إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَحْدُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}، قال الطبري في تفسيره: [{فلا غالِبَ لَكُمْ} من الناس، يقول: فلن يغلبَكم مع نصره إياكم أحد، ولو اجتمعَ عليكم مَن بينَ أقطارِها مِنْ خلقه، فلا تَهَابوا أعداءَ الله لقلةِ عددِكم وكثرةِ عددِهم، ما كنتم على أمره واستقمتُم على طاعتِه وطاعةِ رسولِه؛ فإنَّ الغلبةَ لكم والظفرَ دونَهم]، فاستَنْزِلوا النصرَ من الله بدعائِكم، واستغيثُوا به؛ فلعبادةِ الدعاءِ أثرٌ عجيبٌ في النصر وتصحيحِ النياتِ، قال الله: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ اللّهِ قلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ}.

ابذُلُوا غايةَ الجهد في قتال العدو الصائلِ، وإياكم والكسلَ والعجزَ فهما داءان خطيران استعاذ منهما النبي على فاستعيذوا منهما، واعلموا أن الأجر - في مثل عبادَتِنا- على

قَدْرِ المشقة؛ قال تعالى: {وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}، وقال ﷺ: (احْرِصْ على ما يَنْفَعُكَ، واستعنْ بالله ولا تَعْجِز) ".

[يا أهل الإسلام! إنّ الصبرَ عِزُّ، وإنّ الفشلَ عَجْز، وإن النصر مع الصبر] "، وإن الجبن مَقْتَلَةٌ والحرصَ عُرْمَةٌ، ومَن قُتِلَ في الحروب مُدْبِراً أكثرُ بكثير ممن قُتل مُقْبِلاً، وقد كان الفرضُ في أول الإسلام ألا يَفِرَّ المسلمُ عن عشَرةٍ؛ فما أحوَجَنا لذلك اليوم، قال تعالى: {وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }؛ فصايرٌ مع أميرِك وصبرٌهُ في القتال وعند التحام السّه وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ }؛ فصايرٌ مع أميرِك وصبرٌهُ في القتال وعند التحام الصفين؛ فالمصابرة من لوازم النصر، وعواقب الصبر محمودة، وعاقبة الصبر النصر، ولا تُبْلَغُ الغاياتُ بالأماني.

يستحب التكبير عند مشاهدة العدو "و لقول رسول الله على حينما رأى "خيبر" خرجوا بالمساحي "و (الله أكبر - ثلاث مرات - خربَتْ خيبرُ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساءَ صباحُ المُنذرين) "و قال النووي "و : [فيه اِسْتِحْبَاب التَّكْبِير عِنْد اللَّقَاء]، والتكبير مندرج في عموم ذكر الله المستحب عند اللقاء.

٤٥ - مسلم.

٥٥ - جاء في "عيون الأخبار" و"العِقد الفريد" عن خالد بن الوليد بلا سند.

٥٦ - راجع فتح الباري ومشارع الأشواق.

٥٧ - جمع مِسحاة وهي المِجرفة.

٥٨ - البخاري ومسلم.

٥٩ - في شرحه على مسلم.

- ولكن عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله على كان يكره رفع الصوت عند القتال ، وعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَكْرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وقال عتبة بن ربيعة لأصحابه يوم بدر لما رأى عسكر رسول الله: [ألا ترونهم ... يَتَلَمَّظُون تَلَمُّظَ الحَيَّات] ، ولَمّا سَمِعَتْ عائشةُ رضي الله عنها أصحابَها يومَ الجملِ يُكبِّرون قالت: [لا تُكْثِرُوا الصياح؛ فإنَّ كثرةَ التكبيرِ عند اللقاءِ من الفشل] ، فالإسرار هو المستحب أثناء الالتحام إلا ما كان في الكرّات والحَمْلات ..

#### \_\_\_\_[ Y9 ]\_\_\_\_

إياكَ وأن تَغُلَّ شَيئاً من المِغْنَم؛ قال تعالى: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، ويُروى عن ابن عباس: [ما ظَهَرَ الغُلولُ في قوم قطُّ إلا أُلْقِيَ في قلوبهم الرُّعْبُ] ١٠.

وصيةٌ من الله جَمَعَ لنا فيها أدبَ الحرب فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَاتْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ }.

- ووصيةٌ من رسول الله ﷺ: (أغْزُوا في سبيل الله؛ تقاتلون مَن كفر بالله، لا تَغُلُّوا، ولا تَغُدروا ، ولا تُمَثِّلوا...) ...

٦٠ - حسنه ابن حجر في تخريج أذكار النووي.

٦١ - أخرجه أبو داود وصححه الألباني موقوفًا، وقال الطبرى: [في هذا الحديث من الفقه: كراهيةُ رفع الصوت بالدعاء، وهو قول عامة السلف من الصحابة والتابعين].

٦٢ - أي لا أصوات لهم، أخرجه ابن عساكر في تاريخه، وأورده في "عيون الأخبار" و"العِقد الفريد" بلا سند.

٦٣ - أورده عنها في "عيون الأخبار"، و"العِقد الفريد".

٦٤ - راجع صبح الأعشى.

٥٠ - ضعفه الألباني موقوفاً.

٦٦ - صحيح مسلم.

## \_\_\_[ ٣\ ]\_\_\_

الدعاءَ الدعاءَ بظهر الغيب لأمير المؤمنين ثم لأحيكم المسكين؛ فمَنْ كان على أحيه ودينه مشفقاً فلا يَحْرِمْه من دعوةٍ في السَّحَر وفي السحود وعند الأذان وأهمُّها عند التقاء الصفين، قال الفضيل بن عِياض: [لوكان عندي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في الإمام؛ فإنه إذا صَلَحَ أُخْصَبَت البلادُ وأمِنت العباد] فقبَّلَ ابن المبارك رأسه وقال: [لا يُحْسِنُ هذا غيرُك] ٢٠٠.

# وإنبي راع فأمِّنُوا:

اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل، اللهم تُبَّثني على الحق وسَدِّدْ رأيي، اللهم ليِّن قلبي لأهل طاعتك بموافقة الحق وارزقني الغلظة والشدة على أعدائك، اللهم إني ضعيف عند العمل بطاعتك؛ فارزقني النشاط فيها والقوة عليها، ولا تجعلني من الغافلين، اللهم اجعلني عندك عظيماً وفي نفسي وَضِيْعاً وعند إخواني محبوباً مُهاباً، اللهم أعِذْني من الأسر وارزقني شهادةً في سبيلك، ولا تأخذني على غِرَّة، وأحسن حاتمتي في الأمور كلها يا مُقلِّب القلوب.

أحوكم أبو حمنرة المهاجر ١/رمضان/١٤٢٨ للهجرة

٦٧ - أخرجها ابن عساكر في تاريخه، وأبو نعيم في "الحلية"، والبربحاري في "شرح السنة"، واللالِكائي في أصول الاعتقاد، وأوردها كثيرون منهم: الذهبي في تاريخه.

ادعوا لإخوانكم المجاهدين

مرکز النا

الناشر: مركز الفجر للإعلام ذو الحجة ١٤٣١ هـ